## الثمن الثاني من الحزب الحادي عشر

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَمُمُرٌّ وَإِنَّ أَلَا بِنَ آخُتَكَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِمِنْ عِلْمَ لِلَّا أَيْبَاعَ أَلْظَّنِّ وَمَا قَتَالُوهُ يَقِينًا ﴿ شَا بَلِ رَفَعَهُ أَلَّهُ إِلَيْهٌ وَكَانَ أَلَّهُ عَزِيزًا حَكِماً ١٠٥ وَإِن مِّنَ اَهُلِ الْكِكْنَابِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ ٤ قَبُلَمَوْتِهِ ٤ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ۞ فَيَظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِ مِ طَيِّبَاتٍ احِلَّتُ لَحُمُ وَبِصَدِّهِمُ عَنسَبِيلِ اللَّهِ كَنِيرًا ١ وَأَخْذِهِمُ أَلِرِّ بَوْا وَقَدْ نُهُواْعَنْهُ وَأَكْلِهِمُوَ أَمُوالَ أَلتَّاسِ بِالْبَطِلُ وَأَعْتَدْنَا لِلْجَفِينِ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِمًا ۞ لَكِن الرَّاسِغُونَ فِ الْعِلْم مِنْهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ يُومِنُونَ عِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا آنُزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُفِيمِينَ أَلْصَلَوْةً وَالْمُؤْتُونَ أَلزَّكُوهَ وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ أُوْلَيِّكَ سَنُوتِهِهِمُ وَأَجَرًا عَظِيمًا ١ اِنَّا أَوْحَيْنَ آ إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَ آ إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيَءِيَ مِنْ بَعَدِيَّةٍ وَأُوْحَيْنَ أَإِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَاقَ وَيَعُفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسِيْ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلِكُمَانَ وَءَاتَكِنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصِنَاهُ مَعَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَفْضُ صُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ أَلَّهُ مُوسِىٰ تَكْلِيمًا ١ رُّسُلَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَالَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَلَّهُ خُجَّنَةٌ ٰ بَعَلَدَ أَلرُّسُلِّ وَكَانَ أَلَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۖ ۞